## مجموعة أمهات المؤمنين

بإشراف محمد أحمد برانق

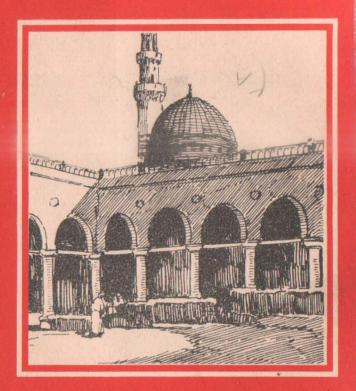

سه نوات الساكن وأم سكة المساكن وأم سكة المساك

## مجموعة إمهاك المؤمنين

باشراف محمّد أحمد برانق المفتش الأول بوزارة التربية والتعليم بمصر

۱۱ أقرالمساكين وأقرسكامة

> تصدر عن **دارالمعـــ**ارف بمصــر

"... فَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ ٱللهِ ، فَنَقَلَنِي إِلَى يَبْتِ زَيْنَبِ بِنَنْتُ خُزَيْمَةً ، أُمِّ الْمَسَاكِينِ ، بَمْدَ أَنْ مَاتَتْ ، فَنَظَرَ ْتُ فَإِذَا وَجَى ، بَمْدَ أَنْ مَاتَتْ ، فَنَظَر ْتُ فَإِذَا رَحَى ، جَرَّةٌ ، فَاطَّلَمْتُ فِيها ، فَإِذَا فِيها شَيْءٍ مِنْ شَعِيرٍ ، وَإِذَا رَحَى ، وَبُرْمَةٌ ، وَقِدْر بِهِ فَضْلَةٌ مِن شَحْمٍ . فَأَخَذْتُ أَلْكَ الشَّعِيرِ ، فَطَحَنْتُهُ ، ثُمَّ عَصَدْتُهُ فِي الْبُرْمَةِ وَأَخْذِتُ الشَّحْمَ فَأَدَمْتُهُ فِي الْبُرْمَةِ وَأَخْذِتُ الشَّحْمَ فَأَدَمْتُهُ فِي الْبُرْمَةِ وَأَخْذِتُ الشَّحْمَ فَأَدَمْتُهُ فِي فَصَدْتُهُ فِي الْبُرْمَةِ وَأَخْذِتُ الشَّحْمَ فَأَدَمْتُهُ فِي الْمُرْمَةِ وَأَخْذِتُ الشَّحْمَ فَأَدَمْتُهُ . "

هَذَا مَا قَالَتُهُ أُمْ سَلَمَةَ تَصِفُ جَانِبًا مِمَّا كَانَ فِي لَيْلَةِ زَفَافِهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ . . . ! فَمَنْ هِي زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةً ، أُمَّ الْمَسَاكِينِ ، أَلَّتِي نَقَلَ الرَّسُولُ عَرُوسَهُ أُمَّ سَلَمَةَ إِلَى بَيْتِهَا بَعْدَ أَنْ مَاتَتْ ، فَحَلَّتْ عَلَها فيهِ ؟

وَمَنْ هِى َ أُمْ سَلَمَةَ عَرُوسُ الرَّسُولِ الَّتِي بَاتَتْ تَطْحَنُ ، وَتَمْصِدُ طَعْلَمَ رَسُولِ اللهِ فِي لَيْلَةِ عِرْسِهِ ؟ كَانَتْ زَيْنَبُ وَنَعْبُ عَرْفِتُ إِلَّمَ الْمَسَارَكِينِ ، زَوْجَةً إِنْتُ خُزَيْمَةَ الَّتِي عُرِفَتْ بِأُمِّ الْمَسَارَكِينِ ، زَوْجَةً

لِرَسُولِ اللهِ ، تَزَوَّجَهَا بَهْدَ أَنِ اسْتَشْهِدَ عَنْهَا زَوْجُهَا عُبَيْدَةُ ابْنُ الْحُارِثِ بْنِ الْمُطَلِّبِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَكَانَ مِنْ أَوْلَادِ أَعْمَامِ النِّبِيِّ، فَأَ كُرْمَ الرَّسُولُ بَرَوَاجِهِ مِنْهَا زَوْجَةَ شَمِيدٍ اسْتَشْهِدَ النَّبِيِّ، فَأَ كُرْمَ اللهِ وَالْإِسْلَامِ ، وَأَعَنَّ فِيها أَرْ مَلَةً رَحِيمةً كَرِيمةً فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْإِسْلَامِ ، وَأَعَنَّ فِيها أَرْ مَلَةً رَحِيمةً كَرِيمةً يَفِيضُ قَلْبُهَا بِالشَّفَقَةِ ، وَيَمْلُ انْفُسَها يَفِيضُ قَلْبُهَا بِالْحَنَانِ ، وَتَمْمُرُ رُوحُها بِالشَّفَقَةِ ، وَيَمْلُأ نَفْسَها الْخُبُ فِي عَمَلِ الْبِرِّ وَالْحُيْرِ .

فَقَدْ كَانَتْ زَيْنَتُ بِنْتُ خُزِيْمَـةَ رَسُولَ عَبَّةَ وَرَأْفَةَ لِلنَّاسِ، وَكَانَتْ نُسَمَّى أُمَّ الْمَسَاكِينِ لِرَحْمَهَا إِيَّاهُمْ ، وَرقَّتُهَا عَلَيْهِمْ . وَدَخَلَتْ أَمْ الْمَسَاكِينِ تَبِيْتَ رَسُولِ اللهِ، فَلَمْ يَثْقُلْ دُخُولُهَا عَلَى زَوْجَاتِ الرَّسُولِ ، وَعَاشَتْ بِالْبَيْتِ مَا عَاشَتْ ، فَلَمْ تَسْتَشْعِر ْ نِسَاءِ النَّبِيِّ من مُقامِهَا النَّبِيِّ من مُقامِهَا النَّبِيِّ من مُقامِهَا النَّبِيِّ من مُقامِها النَّبِيِّ من من مُقامِها النَّبِيِّ من المُقامِم النَّبِيِّ من من مُقامِها النَّبِيِّ من المُقامِم النَّبِيِّ من المُقامِم النَّبْقُونِ مِنْ اللَّهِ النَّبِيِّ من المُقامِم النَّبِيِّ من النَّبِيِّ من المُعْلَقِيمِ النَّبِيِّ من المُعْلَقِيمِ النَّبِيِّ مِن المُعْلَقِيمِ النَّبِيِّ من المُعْلَقِيمِ النَّبِيِّ من المُعْلَقِيمِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ من المُقامِم النَّبِيِّ من المُقامِم النَّبِيِّ من المُعْلَقِيمِ النَّبِيِّ من المُعْلِقِيمِ النَّبِيِّ من المُعْلِقِيمِ النَّامِيمِ النَّامِيمِ النَّامِيمِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ مِنْ النَّامِيمِ النَّبِي النَّامِ النَّامِيمِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِيمِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِيمِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِيمِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّمِيمِ النَّامِ النَّامِ الن ضَرَائِرَهَا وَلَيْسَ فِي نَفُوسِهِنَّ لَهَا غَيْرُ ذِكْرَى طَيِّبَةٍ حَسَنَةٍ ، وَتَرَكَتْ بَيْتَ الرَّسُولُ وَلَيْسَ بِهِ مِنْ أَثَرَ لَهَا غَيْرُ حُجْرَةٍ شُفِلَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ الْمَرُوسِ الْجَدِيدَةِ الَّتِي وَفَدَتْ إِلَى دَارِ الرَّسُولِ. فَمَنْ هِيَ أَمْ سَلَمَةً الْعَرُوسُ الْجَدِيدَةُ، الَّتِي حَلَّتْ عَلَّ أُمِّ الْمَسَاكِينِ؟ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةً – وَهِيَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةً بْنِ الْمُغِيرَةِ الْقُرَشِيَّةُ الْمَخْرُومِيَّةُ ﴿ بِنْتَا لِرَجُل مِنْ أَجْوَادِ الْعَرَبِ الَّذِينَ عُرفُوا بِالْجُودِ، وَاشْتُهُرُوا بِالْـكَرَمِ، وَزَادَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرَكَنَى أَصْحَابَهُ وَرِفَاقَهُ فِي السَّفَرِ مِنْ زَادِهِ ، وإِذَا صَحِبَ رَكُبًا لَمْ يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الرَّكُ يَحْمِلُ طَمَامًا ، أَوْ يَنَزَوَّدُ بِزَادٍ ، ۚ بِلْ يُطْمِمُ هُوَ الرَّكْبِ مِنْ طَعَامِهِ ، وَ يُزَوِّدُهُمْ مِنْ زَادِهِ . فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ عُرِفَ ، وَاشْتُهُرَ ۚ بَيْنَ النَّاس باسْم : زَادِ الرَّكْبِ ﴿ وَكَانَتْ إِلَى جَانِبَ مَجْدِهَا لَهَذَا عَلَى جَانِبِ عَظِيمٍ مِنَ الْجَمَالِ وَالذَّكَاءِ وَقُوَّةِ الشَّخْصَيَةِ .

وَكَانَتْ حِينَ دَعَا مُحَمَّدُ أَوَّلَ دَءْوَةً لِلْإِسْلَامِ زَوْجَةً لِرَجُلٍ مِنْ شُجْعَانِ رِجَالِ ثُرَيْشٍ – هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْأُسَدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ ، بَرَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ أَخًا لِلرَّسُولِ فِي الرَّضَاعَةِ . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ مِنْ أَوَائِلِ الْمُلَبِّينَ لِدَّءُورَةِ مُحَمَّدٍ حِينَ دَعَاهُمْ إِلَيْهَا صَدِيقُ مُحَمَّدٍ الْخَمِيمُ أَبُو بَكْرٍ السَّدِيقُ مُحَمَّدٍ الْخَمِيمُ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ هِنْدٌ بَعْدَ إِسْلَامِهِ .

وَقَاسَى الْمُسْلِمُونَ الْأُوّلُونَ مِنَ اصْطِهَادِ قُرَيْشِ الشَّيْ الْكَثِيرَ، فَأُودُوا فِي سَبِيلِ دِينهِمْ وَعُذَّبُوا مِنْ أَجْلِ عَقِيدَتِهِمْ، وَأَنْ وَحَاوَلَ الْمُشْرِكُونَ بِشَقَّى السَّبُلِ أَنْ يَفْتِنُوهُمْ فِي دِينهِمْ، وأَنْ يَحَاوَلَ الْمُشْرِكُونَ بِشَقَّى السَّبُلِ أَنْ يَفْتِنُوهُمْ فِي دِينهِمْ، وأَنْ يَرُدُوهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ. حِينَئِذ أَذِنَ النَّبِيُّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْهِجْرَةِ، يَرُدُوهُمْ عَنْ الْإِسْلَامِ. حِينَئِذ أَذِنَ النَّبِيُّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْهِجْرَةِ، وَلَانَ وَاللَّهُمُ عَنْدَهُ أَحَدٌ. فَهَاجَرَ الْهَرْكِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللّهَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ ، وَزَوْجُهُ هِنْدُ بِنْتُ زَادِ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ ، وَزَوْجُهُ هِنْدُ بِنْتُ زَادِ اللّهِ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ ، وَزَوْجُهُ هِنْدُ بِنْتُ زَادِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللمُ اللللللمُ الللللللمُ اللللللمُ الللللمُ الللللمُ الللهُ الللهُ اللللمُ اللهُ الللهُ الللللمُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللمُ الللللمُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللمُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللم

وَ بِالْحَبَشَةِ وَلَدَتْ هِنْدُ لِزَوْجِهَا ابْنَهُمَا سَلَمَةً ، وَمِنْ ذَلِكَ الْحِينِ عُرِفَتْ هِنْدُ بِأْمِّ سَلَمَةً ، وَعُرِفَ زَوْجُهَا بِأَبِي سَلَمَةً .

وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً وَزَوْجِهَا، وَهُمَا وَرِفَاقُهُمَا الْمُهَاجِرُونَ مِنْ نَجَاشِيَ الْحَبَشَةِ فِي خَيْرِ جِوَارٍ ، حَتَّى جَاءِتْ إِلَيْهِمُ الْأَخْبَارُ تَقُصُّ عَلَيْهِمْ نَبَأً إِعْزَازِ الْإِسْلَامِ بِدُخُولِ نَفَرَ كَبِيرٍ مِنْ أَبْنَاءِ ُّفَرَيْشِ فِيهِ . حِينَئِذِ رَأَى أَكْثَرُ الْمُهَاجِرِينَ — وَقَدْ عَزَّ الْإِسْلَامُ ، وَ بَاتَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَخْشَوْنَ اصْطِهَادَ أُفرَيْشٍ لَهُمْ — أَنْ يَعُودُوا إِلَى مَوْطَنهِمْ مَكَّلَةً .

وَعَلَى ذَلِكَ ارْتَحَلَ إِلَى مَكَّلَةَ اَفَرْ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، كَانَ فِيهِمْ أَبُو سَلَمَةً ، وَامْرَأَتُهُ أُمْ سَلَمَةً .

وَ فَى الطَّرِيقِ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ مِنْ جَدِيدٍ إِلَى الْقَادِمِينَ تَعَرِّفُهُمْ أَفْوَاجاً أَنَّ تُورَيْشًا حِينَما رَأْتُ دُخُولَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ أَفْوَاجاً ضَاعَفَتْ مِنْ إِيذَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَزَادَتْ فِي اصْطِهَادِهِمْ ، بَلْ زَادَتْ أَنْ كَتَبَتْ عَلَى نَفْسِها صَحِيفَةً عَلَّقَتْها فِي جَوْف الْكُمْبَةِ ، وَادَاتْ فِيها عَلَى نَفْسِها أَلَّا تَتَعَامَلَ مَعَ بَنِي هَاشِمِ الَّذِينَ انْضَمُوا إِلَى نُحَمَّد ، وَأَلَا تَتَعامَلَ مَعَ بَنِي هَاشِمِ الَّذِينَ انْضَمُوا إِلَى نُحَمَّد ، وَأَلَّا يَتَعامَلُوا مَهَا، وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمْ حِصارًا اقْتَصادِيًا ، وَحَاصَرَتْهُمْ فِي شَعْبِ بَنِي طَالِبٍ ، وَهَدَفُها مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُمِيتَ فَعَمَّدًا وَمَن يُنَاصِرُهُمْ فِي شَعْبِ بَنِي طَالِبٍ ، وَهَدَفُها مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُمِيتَ وَحَاصَرَتْهُمْ فِي شَعْبِ بَنِي طَالِبٍ ، وَهَدَفُها مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُمِيتَ مُعَمَّدًا وَمَن يُنَاصِرُهُمْ فِي شَعْبِ بَنِي طَالِبٍ ، وَهَدَفُها مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُمِيتَ مُعَمَّدًا وَمَن يُنَاصِرُهُمْ فِي شَعْبِ بَنِي طَالِبٍ ، وَهَدَفُها مِنْ ذَلِكَ أَنْ ثُنِيتِ الْمَعْمَا وَمَن يُنَاصِرُهُمْ فِي شَعْبِ بَنِي طَالِبٍ ، وَهَدَفُها مِنْ ذَلِكَ أَنْ ثُنَاسِهُ عَلَيْهِ مَا مَلُولُوا مَعَها .

مَاذَا يَفْمَلُ الْقَادِمُونَ مِنَ الْحَبَشَةِ وَقَدْ وَاجَهَتْهُمْ هَذِهِ الْأَنْمَاءِ السَّنَّقَةُ ؟

أَيْمُودُونَ مِنْ حَيْثُ جَاءُوا ، أَمْ يَدْخُلُونَ مَكَّةَ لِيُواجِهُوا مِنْ أَيْمُودُونَ مَكَّةً لِيُواجِهُوا مِنْ أَذْى قُرَيْش أَكْثَرَ مِمَّا وَاجَهُوا قَبْلَ الْهِجْرَةِ ؟ !

وَتَشَاوَرَ الْمَائِدُونَ فِيَمَا يَفْمَلُونَ ، فَقَرَّرَ بَفْضُهُمْ أَنْ يَكُرُوا رَاجِمِينَ مِنْ خَيْثُ جَاءُوا ، وَقَرَّرَ بَعْضُ آخَرُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً يُلَاقِى مَا يُلَاقَى فِيهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَكَانَ فِيمَنْ قَرَّرُوا دُخُولَ مَكَّةً أَبُوسَلَمَةً وَزَوْجَتُهُ

وَرَأَى أَبُو سَلَمَةَ أَنْ يَدْخُلَ فِي جِوَارِ خَالِهِ أَ بِي طَالِب، عَمِّ رَسُولِ اللهِ، لِيُجِيرَهُ مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ ؛ وَلَـكُنَّ بَنِي مَغْزُومٍ مَ لَمْ بُرْضِمٍ مَ أَنْ يَحْمِي أَبُوطَالِبٍ أَبَا سَلَمَةً ، وَقَدْ طَمِعُوا أَنْ يَنَالُوا لَمْ بُرْضِمٍ مَ أَنْ يَحْمِي أَبُوطَالِبٍ أَبَا سَلَمَةً ، وَقَدْ طَمِعُوا أَنْ يَنَالُوا مِنْ أَبِي سَلَمَةً حَتَى يَفْتِنُوهُ عَنْ دِينِهِ ، فَسَارُ وا إِلَى أَ بِي طَالِبٍ يَقُولُونَ لَهُ :

يَا أَبَا طَالِبٍ ؛ لَقَدْ مَنَعْتَ مِنَّا ابْنَ أَخِيكَ مُحَمَّدًا، فَمَالَكَ وَلِصَاحِبِنَا تَمْنَعُهُ مِنَّا ؟!

قَالَ أَبُوطَالِبٍ: إِنَّهُ اسْتَجَارَ بِي، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِي ، وَإِنْ أَنَا لَمْ أَمْنَع ابْنَ أُخْتِي لَم أَمْنَع ابْنَ أُخِي . وَبَقِىَ أَبُوسَلَمَةَ فِى جِوَارِ أَبِى طَالِبٍ حَتَّى مَاتَ أَبُوطَالِبِ ، وَ عِمَوْتِهِ نَالَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَمِن ۚ أَتْبَاعِهِ مَا لَمْ يَنَالُوهُ فِي حَيَاتِهِ .

وَ بَقِيَتْ أَمُّ سَلَمَةً إِلَى جَانِبَ زَوْجِهَا كُتقاسَى مَا كُيفاسَى مِنَ الْآلَامِ وَالْمَذَابِ، حَتَّى بَايَعَ الْأَنْصَارُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَسُولَ اللهِ ، وَكَانَتْ هِيَ وَزُوجُهَا مِنْ أَوَائِل مَنْ أَعَدُّوا أَنْفُسَهُمْ لِتَرْكَ دِيَارِهِمْ وَ بَلَدِهِمْ ، وَالْمُهَاجَرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي سَبِيلِ دِينِ اللهِ . وَلَّكُنْ ، هَلِ اسْتَطاَءَتْ أَمُّ سَلَمَةً وَزَوْجُهاَ أَنْ يَنْجُوا مِنْ إِيذَاوِالْمُشْرِكِينَ، وَأَنْ يَنْفُذَا إِلَى مَطْلَمِهماً مِنْ تَرَبُّص الْمُتَرَبِّصِينَ؟! لَا . . ! فَقَدْ كَانَ الْمُشْرَكُونَ لَا يَزَالُونَ يَطْمَعُونَ فِي أَنْ يرُدُّوا أُمَّ سَلَمَةً وَزَوْجَهَاعَنَ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَزَالُ فِيمَقْدُورِ هِمْ أَنْ يَنَالُوهُمَا بِالْإِيذَاءِ ، وَأَنْ رَيْفِتِنُوهُماَ بِالتَّمْذِيبِ . وَكَانَ لَهُمْ مَهُمَا فَصَّةٌ أَلِيمَةٌ ، كَانَتْ أُمُّ سَلْمَةً تَرُومِهَا فَتَقُولُ :

لَمَّا أَجْمَعَ أَبُوسَلَمَةَ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، رَحَّلَ لِى بَمِيرًا (أَىْ وَضَعَ لِى عَلَيْهِ رَحْلًا ) ثُمَّ حَمَلَنى عَلَيْهِ ، وَحَمَلَ مَمِى ابْـنِي سَلَمة ، وَخَرَجَ يَقُودُ بِيَ الْبَمِيرَ . فَلَمَّا رَآهُ رِجَالُ بَنِي الْهُفِيرَةِ (وَكَانُوا أَهْلَ أَمْ سَلَمَة ) قَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا : هَذَهِ نَفْسُكَ عَلَبْتَنَا عَلَيْهَا ، فَعَلَامَ نَثْرُكُكُ تَسِيرُ بِصَاحِبَتِنَا هَذِهِ فِي الْبِلَادِ؟ يُرِيدُونَ عَلَيْهَا ، فَعَلَامَ نَثُرُكُكُ تَسِيرُ بِصَاحِبَتِنَا هَذِهِ فِي الْبِلَادِ؟ يُرِيدُونَ أَنْ يَقُولُوا لَهُ : أَنْتَ حُرْ فِي نَفْسِكَ ، أَمَّا زَوْجَتُكَ فَإِنَّهَا أَنْ يَقُولُوا لَهُ : أَنْتَ حُرْ فِي نَفْسِكَ ، أَمَّا زَوْجَتُكَ فَإِنَّهَا فَرِيبَهَا مِنْكَ ، وَمِنْ وَاجِبِنَا لَهَا أَنْ فَرْمِيهَا مِنْكَ ، وَمِنْ وَاجِبِنَا لَهَا أَنْ نَمْمِيهَا مِنْكَ ، وَمِنْ وَاجِبِنَا لَهَا أَنْ نَمْمُهَا مِنَ الْهِجْرَةِ مِمَكَ

قَالَتْ: قَنْزَعُوا خِطاَمَ الْبَعِيرِ مِنْ يَدِهِ، وَأَخَذُو فِي مِنْهُ، وَغَضِبَ عِنْدَ ذَلِكَ بِنُوعَبْدِ الْأَسَدِ (رَهُطُ أَ بِي سَلَمَةً) فَقَالُوا: لَا وَاللهِ، لَا تَرْدُكُ ابْنَنَا عِنْدَهَا إِذْ نَزَعْتُمُوهَا مِنْ صَاحِبِنَا . فَتَعَجَاذَ بُوا ابْنِي سَلَمَةً بَيْنَهُمْ حَتَّى خَلَمُوا يَدَهُ، وَانْطَلَقَ بِهِ فَتَعَجَاذَ بُوا ابْنِي سَلَمَةً بَيْنَهُمْ حَتَّى خَلَمُوا يَدَهُ، وَانْطَلَقَ زَوْجِي بَنُو الْمُغِيرَةِ عِنْدَهُمْ، وَانْطَلَقَ زَوْجِي بَنُو الْمُغِيرَةِ عِنْدَهُمْ، وَانْطَلَقَ زَوْجِي أَبُو سَلَمَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَرَّقُوا بَيْنِي وَ بَيْنَ زَوْجِي وَ بَيْنَ ابْنِي ابْنِي أَبُوسِكُمْ فَقَالًا أَوْلَ الْمُغِيرَةِ عَنْدَهُمْ أَوْ فَرِيبًا مِنْهَا ، حَتَّى مَرَّ بِي رَجُلُ مِنْ أَبْكِي حَتَّى أَمْسِي سَنَةً أَوْ فَرِيبًا مِنْهَا ، حَتَّى مَرَّ بِي رَجُلُ مِنْ أَبْكِي عَنَى ، فَرَأَى مَا بِي ، فَرَحِي ، فَقَالَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ :

أَلَا تُخْرِجُونَ هَذِهِ الْمِسْكِينَةَ ١١ فَرَّقْتُمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا .

فَكَانَ أَنْ قَالُوا لِي : الْحَقِي بِزَوْجِكِ إِنْ شِئْتِ.

وَرَدَّ بَنُو عَبْدِ الْأَسَدِ إِلَى عَنْدَ ذَلِكَ ابْنِي ، فَرَحَّالْتُ بَعِيرِي : أَى وَضَعْتُ عَلَى ظَهْرِهِ الرَّحْلَ . وَأَخَذْتُ ابْنِي فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِي . ثُمَّ خَرَجْتُ أُرِيدُ زَوْجِي بِالْمَدِينَة . وَمَا مَعِي أَحَدُ مِن خَلْقِ اللهِ . حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالتَّنْهِيمِ (عَلَى بُعْدِ فَرْسَخَيْنِ مِن خَلْقِ اللهِ . حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالتَّنْهِيمِ (عَلَى بُعْدِ فَرْسَخَيْنِ مِن مَكَةً ) لَقَيْتُ عُمْمَانَ بْنَ أَبِي طَلْحَةً ( وَكَانَ لَا يَزَالُ عَلَى شِرْ كُو ) فَقَالَ لِى : إِلَى أَيْنَ يَا بَنْتَ أَبِي طَلْحَةً ( وَكَانَ لَا يَزَالُ عَلَى شِرْ كُو ) فَقَالَ لِى : إِلَى أَيْنَ يَا بَنْتَ أَبِي طَلْحَةً ( وَكَانَ لَا يَزَالُ عَلَى شَرْ كُو ) فَقَالَ لِى : إِلَى أَيْنَ يَا بَنْتَ أَبِي طَلْحَةً ( وَكَانَ لَا يَزَالُ عَلَى شَرْ كُو ) فَقَالَ لِى : إِلَى أَيْنَ يَا بَنْتَ أَبِي طَلْحَةً ؟

قُلْتُ : أُريدُ زَوْجِي بِالْمَدِينَةَ ِ .

قَالَ : أَوَ مَا مَعَكِ مِن أَحَدٍ ؟!

قُلْتُ : لَا وَاللهِ ، إِلَّا اللهَ وَٱبْدَى هٰذَا .

قَالَ : وَاللهِ مَالَكِ مِن مَثْرَكِ ، أَى لَا يَصِيحُ أَنْ أَثْرُ كَاكِ وَحْدَكِ .

وَأَخَذَ بَخِطَامِ الْبَوِيرِ ، فَأَنْطَلَقَ مَمِي ، فَوَاللَّهِ مَا صَحِبْتُ

رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ قَطُّ ، أَرَى أَنَّهُ كَانَ أَكْرَمَ مِنْهُ . كَانَ إِذَا حَطَّ بَمَنْزِل أَنَاخَ بِي ، ثُمَّ ٱسْتَأْخَرَ ءَنِّي ؛ حَتَّى إِذَا نَرَالْتُ أُسْتَأْخَرَ بَبَهِيرِي، فَحَطَّ عَنْهُ، ثُمَّ قَيَّدَهُ إِلَى شَجَرَةٍ، ثُمَّ تَنَحَّى إِلَى شَجَرَةٍ فَأَصْطَجَعَ تَحْتَهَا، فَإِذَا دَنَا الرَّوَاحُ، وَعَزَمَ عَلَى أَسْنِتْنَافِ الْمَسِيرِ قَامَ إِلَى بَمِيرِي فَقَدَّمَهُ فَرَحَّلَهُ ، ثُمَّ ٱسْتَأْخَرَ عَنِّي، وَقَالَ: أَرْكَبِي . فَإِذَا رَكِبْتُ وَٱسْتَوَيْتُ عَلَى بَمِيرِى أَنَى فَأَخَــٰذَ بِخَطَامِهِ، فَقَادَهُ ، حَتَّى يَنْولَ بِي فَلَمْ يَزَلُ يَصْنَعُ ذٰلِكَ بِي حَتَّى قَدِمَ بِي الْمَدِينَةَ . فَلَمَّا شَارَفْنَا قَرْيَةَ ۚ بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءِ ﴿ وَكَانَ أَبُوسَلَمَةَ نَازَلًا بِهَا ) قَالَ :

> زَوْجُكِ فِي هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ، فَأَدْخُلِيهَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ . ثُمَّ ٱنْصَرَفَ رَاجِماً إِلَى مَـكَّمَةً .

هُذَا مَا كَانَتْ تَقُصْهُ أَمْ سَلَمَةَ عَنْ مَسْأَلَةِ خُرُوجِهَا مِنْ مَسْأَلَةِ خُرُوجِهَا مِنْ مَكَةً ، وَذَا مَا كَانَتْ تَحْكِيهِ عَنْ مَأْسَاةٍ مُهَاجَرَتِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ . ثُمَّ كَانَتْ تَذْ كُرُ مَا مَرَّ بِهَا فَتَقُولُ :

وَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَهْلَ بَيْتٍ فِي الْإِسْلَامِ أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَ آلَ أَبِي

سَلَمَةً ، وَمَا رَأَيْتُ صَاحِبًا فَطُ كَانَ أَكْرَمَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةً .

وَأَقَامَت أُم سَلَمَة مَع زَوْجِها بِقُباء ، فَكَانَت أُوَّلَ الزَّوْجَها كَانَ زَوْجُها مِن قَبْلِها الزَّوْجَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، كَما كَانَ زَوْجُها مِن قَبْلِها مِن أَوَّل الْمُهَاجِرِينَ .

وَكَانَ إِذَا سَمِعَ مِنْهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّهَا بِنْتُ زَادِ الَّ كُبِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ مُيكَلِّدُبُونَهَا وَيَقُولُونَ :

مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبِ !

حَتَّى إِذَا مَا أَزْمَعَ نَفَرٌ مِنْهُمُ السَّفَرَ إِلَى مَكَّهَ لِلْحَجِّ قَالُوا لَهَا: أَ تَـكُتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ !

فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ إِلَى أَهْلِها ، فَلَمَّا رَجَمُوا - وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ صِدْقُها - زَادُوا لَها إِكْرَاماً وَإِجْلالًا.

وَتَوَالَتْ بَمْدَ ذَٰلِكَ وَفُودُ الْمُهَاجِرِينَ،فَسَبَقَتْ هِجْرَتْهُمْ هِجْرَةً رَسُولِ اللهِ مِن مَكَّةَ إِلى الْمَدِينَةِ ثُمُّ أَعْقَبَتْهَا .

وَفِي الْمَدِينَــةِ أَجْبَتُ أُمُّ سَلَمَةً – أَوَّلُ الزَّوْجَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ – لِزَوْجِها: مُمَرَ، وَدُرَّةَ، وَزَيْنَكَ، وَفَ الْمَدِينَةِ وَاصَلَ زَوْجُهَا - أُوَّلُ الْمُهَاجِرِينَ - جِهَادَهُ إِلَى جَانِبِ الرُّسُول ، في سَبيل دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ : فَشَهِدَ مَوْقِمَةً بَدْر ، ثُمَّ موْ قِعَةً أُحُد . وَكَانَ موْضِعاً لِثِقةِ النَّيِّ ؛ فَحِينَماَ خَرَجَ النَّبيُّ في غَزْوَةِ الْمَشيرَةِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ . وَحينَمَا عَادَ الْمُسْائِمُونَ مِنْ مَوْقِمَةِ أُحُدِ كَانَ أَبُوسَلَمَةَ جَرِيحًا، فَلَمَّا الْتَأْمَ جُرْحُهُ ، عَقَدَ لَهُ النَّبِي عَلَى سَرِيَّةٍ تَبْلُغُ عِدَّتُهَا مِائَةً وَخَمْسِينَ رَجُلًا ، لِلْخُرُوجِ بِهَا لِتَأْدِيبِ بَنِي أَسَدِ الَّذِينَ طَمِعُوا بَعْدَ هَزيمَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنْ يَنَالُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنَالًا ، وَنَجَحَ أَبُو سَلَمَةً فِي مُهَمَّتِهِ ، وَعَادَ إِلَى الْمَدِينَةِ ظَافِرًا مُنتَصِرًا ، إِلَّا أَنَّ جُرْحَهُ الَّذِي أُصِيبَ بِهِ يَوْمَ مَوْ قِعَةِ أُحُدِثُمَّ الْتَأْمَ ، كَانَ الْتِنْأَمُهُ ظَاهِرًا سَطْحِيًّا ، فَقَدْ عَادَ فَنَفَرَ عَلَيْهِ . وَمَا زَالَ بِهِ حَتَّى أَسْقَمَهُ

وَأَلْزَ مَهُ الْفِرَاشَ أَيَّامًا طَوِيلَةً.

وَيَقِيَتُ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى جَانِبِ زَوْجِهَا تُمَرِّضُهُ وَتُمْنَى بِهِ ، وَدَاوَمَ الرَّسُولُ عِيادَتَهُ وَالسُّواَلَ عَنْهُ ، حَتَّى نَزَلَ قَضَاهِ اللهِ فَوَاوَمَ الرَّسُولُ عِيادَتَهُ وَالسُّواَلَ عَنْهُ ، حَتَّى نَزَلَ قَضَاهِ اللهِ فَي أَبِي سَلَمَةً ، فَلَفَظَ أَنْفَاسَهُ وَالنَّبِيُّ بِجَانِبِ فِرَاشِهِ يَدْعُو لَهُ بِخَيْرِ حَتَّى مَاتَ ، فَأَسْبَسُلَ عَيْنَيْهِ ، وَكَبَّر عَلَيْهِ نِسْعَ بِخَيْرِ حَتَّى مَاتَ ، فَأَسْبَسُلَ عَيْنَيْهِ ، وَكَبَّر عَلَيْهِ نِسْعَ بَسْعَ مَاتَ ، فَأَسْبَسُلَ عَيْنَيْهِ ، وَكَبَر عَلَيْهِ نِسْعَ بَسْعَ مَاتَ ، فَأَسْبَسُلَ عَيْنَيْهِ ، وَكَبَر عَلَيْهِ نِسْعَ مَاتَ ، فَأَسْبَسُلُ عَيْنَيْهِ ، وَكَبَر عَلَيْهِ نِسْعَ مَاتَ ، فَأَسْبَسُلُ عَيْنَيْهِ ، وَكَبَر عَلَيْهِ نَسْعَ مَاتَ ، فَأَسْبَسُلُ مَا عَيْنَهُ مَاتَ ، فَأَسْبَسُلُ مَا عَيْنَهُ إِلَيْ مِنْ إِلَيْهِ مَا لَهُ مَاتَ ، فَأَسْبَسُلُ مَا عَيْنَيْهِ ، وَكَبَر عَلَيْهِ نِسْعَ مَاتَ ، فَأَسْبَسُلُ مَا مَا مَا مُنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا مَا مَا مُنْهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مَا مَا مُنْ مَا مَا مُنْهُ مَا مُنْ مُ عَلَيْهُ مِنْهُ مَا مُنْهُ مِنْ مَا مُنْ مَا مُنْهُ مِنْ مِنْهُ مَا مُنْ مُنْ مَا مُنْهُ مَا مُنْهُ مَا مُنْهُ مِنْ مِنْهُ مِنْ مَا مُنْهُ مُنْهُ مَا مُنْ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مَا مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مَا مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مَا مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْ مُنْهُ مِنْهُ مُونُهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مَا مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مَا مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهِ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُوا مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُو

وَقِيلَ لِلْرَّسُولِ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسَهَوْتَ أَمْ نَسِيت ؟! فَأَجَابَ: لَمْ أَسْهُ ، وَلَمْ أَنْسَ ، وَلَوْ كَبَّرْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ أَنْهَا كَانَ أَهْلًا لِذَاكَ.

وَبَكَتُ أُمْ سَلَمَةَ ، وَجَزِعَتُ أَشَدًا الْجُزَعِ لِوَفَاةِ زَوْجِهَا. ثُمَّ تَذَكَرَتُ قُوْلَ أَبِي سَلَمَةَ الَّذِي كَانَ يُرَدِّدُهُ عَلَى لِسَانِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ : مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَقَالَ : كَأَمْرِ اللهِ ، إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمُّ آجِرْ فِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَعْقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا — فَقَلَ اللهُ ذَلِكَ بِهِ .

وَنَعَزَّتُ أُمُّ سَلَمَةً بِقُولِ الرَّسُولِ هَذَا . وَكَانَ عَزَاء

الرَّسُولِ لَهَا فِي مُصَابِهَا أَنْ قَالَ :

اللَّهُمَّ ءَرِّ حُزْنَهَا ، وَاجْبُرْ مُصِيبَتَهَا ، وَأَبْدِلْهَا خَيْرًا مِنْهُ . وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ ، وَانْقَضَتْ عَلَى وَفَاةٍ أَ بِي سَلَمَـةَ أَرْبَعَـةُ ُ

شُهُورٍ ، وَتَمَّتْ عِدَّةُ أُمِّ سَلَمَةَ مِنْ زَوْجِهاً ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُر إِلَى أُمُّ سَلَمَةً خَاطِبًا ، فَرَفَضَتْ ؛ وَتَقَدَّمَ مُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ ، فَرَدَّتُهُ كَذَلِكَ ؛ فَقَدْ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُريدُ أَنْ تَجْمَلَ وَقُـتُهَا كُلَّهُ لِأُولَادِهِا، وَأَنْ تَصْرِفَ كُلَّ عِنا يَتِها إِلَى تَرْ بِيتِهِمْ وَرِعايَتِهِمْ، وَلَـكِنَّ اللَّهُ كَانَ يَدَّخَرُ لِأُمُّسَلَمَـةَ مَصِيرًا أَكْرَمَ، وَلِأُوْلَادِهِمَا رَاعِياً أَنَرَّ وَأَرْحَمَ .

وَكَانَ ذَلِكَ : فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً يَخُطُهُمَا إِلَى نَفْسِهِ ، وَتَرَدَّدَتْ أُمُّ سَلَمَةً فِيهَا تُجِيبُ بِهِ الرَّسُولَ ، عَلَى هَذَا الشَّرَف الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْهَا لِيُولِيهَا إِيَّاهُ ، وَتَحَيَّرَتْ فِيهاً تُقَدِّمُهُ إِلَيْهِ مِنْ أَعْذَارٍ . وَأَخِيرًا رَأَتْ أَنْ تَمْتَذِرَ إِلَيْهِ بِأَنَّهَا تَخَطَّت الشَّباَبَ ، وَتُتَبِّنُ لَهُ حَالَهَا مِنْ كَثْرَةِ الْأَوْلَادِ ، وَأَنَّ غِيرَتُهَا شَدِيدَة صَارِمَة ، قَدْ تُسَبِّتُ لَهَا مَتَاعِبَ ، وَأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ يُرَوِّجُهاَ إِذَا رَفَضَ أَوْلِيَاؤُهاَ الْمُوَافَقَةَ عَلَى هَذَا الزَّوَاجِ ِ. وَكَانَ رَدُّ النَّيِّ عَلَى ذَلِكَ :

أَمَّا أَنَّهَا كَبِيرَةُ السِّنَّ فَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا. وَأَمَّا أَوْلَادُهَا فَعَلَى اللهِ وَرَسُولهِ ، وَأَمَّا غَيرَتُهُا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهَا عَنْهَا ، وَ إِنَّ أَحَدًا مِنْ أَوْلِيَائِهَا لَنْ كُمَا نِعَ فِيزَوَاجِها مِنْهُ سَوَالِهِ كَانَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا ﴿ فَقَبَلَتْ أَمْ سَلَمَةَ الزَّوَاجَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ، وَتَوَلَّى زَوَاجَهَا مِنَ الرَّسُولِ ابْنُهَا سَلَمَةُ ، وَعَلِمتْ زَوْجَاتُ الرَّسُولِ بِزَوَاجِهِ مِنْ أُمُّ سَلَمَةً : ذَات الْجَمَال وَالْمَرَّةِ ، وَالشَّرَفِ وَالشَّخْصيَّةِ الْأُخَّاذَةِ الْجَذَّابَةِ الْقَوِيَّةِ . وَقَابَلَتْ سَوْدَةُ الْخَبَرَ كَعَادَتُهَا بِالرِّصَا وَالنَّسْلِيمِ ، أَمَّا عَأَئِشَةَ فَقَدِ اسْتَبَدَّ بِهِمَا التَّفْكِيرُ ، وَاسْتَوْلَتْ عَلَمْهَا الْفِيرَةُ ، وَتَمَلَّكُهَا لِلْلِكَ حُزْنٌ شَدِيدٌ ، لِمَا وُصفَ لَهَا مِنْ جَمَالِ أُمِّ سَلَمَةً ، فَتَحَايَلَتْ حَتَّى رَأَتْهَا، فَرَأَتْ فِسِا أَصْمَافَ مَا وُصِفَتْ لَهَا بِهِ ، فَشَكَتْ عَائِشَة مَا بِهَا إِلَى ضَرَّتْهَا حَفْصَةَ الَّتِي كَانَتْ تَتَّخذُهَا فِي مِثْلُ هٰذِهِ الْأُمُورِ صَاحَبَةً لَهَا ، فَهَوَّ نَتْ عَلَيْهَا حَفْصَةٌ خَطَرَ جَمَال أُمِّ سَلَمَةً ، وَقَالَتْ لَهَا :

إِنَّهَا لَيْسَتْ كَمَا تَقُولِينَ، وَإِنَّمَا هِيَ الْفِيرَةُ .

وَدَخَلَتْ أَمْ سَلَمَةَ كَيْتَ الرَّسُولِ ، وَحَلَّتْ بِحُجْرَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ خُزَيْمَةَ زَوْجَةِ رَسُولِ اللهِ الَّتِي مَاتَتْ .

وَجَاءَ النَّبِيُّ يَدْخُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ الْجَدِيدَةِ ، فَوَجَدَهَا وَقَدْ وَصَاءَ النَّبِيُّ يَدُخُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ الْجَدِيدَةِ ، فَوَجَدَهَا وَقَدْ وَصَاءَتُ النَّهَا الصَّغِيرَةَ زَيْنَبَ فِي حِجْرِهَا تُرْضِعُهَا . قَلَمْ يَشَأْ أَنْ يُحْرِجَ أُمَّ سَلَمَةَ بُوجُودِهِ ، فَخَرَجَ .

وفي الْيَوْمِ الثَّانِي أَتَى إِلَى أَمِّ سَلَمَةً ، فَوجَدَهَا تُرْضِعُ الْبَنَّهَا كَذَلِكَ ، فَخَرَجَ . وَحَدَثَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ . وَحَدَثَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ . وَصَدَثَ ، وَكَانَ أَخًا لِأُمِّ سَلَمَةً مِنْ أَمِّا ، فَجَاءَ إِلَى أُمَّ سَلَمَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَأَنْ تَزَعَ ابْنَتَهَا مِنْ أُمِّا ، فَعَذَ آذَيْتِ بِهَا رَسُولَ اللهِ . حِجْرِهَا فَأَيْلاً لَهَا : دَعِيها ، فَقَدْ آذَيْتِ بِها رَسُولَ اللهِ . وَإِنَّكِ لَتَمْ نَمِينَ بِهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ حَاجَتَهُ .

وَذَهَبَ عَمَّارُ بِرَ يُنْبَ فَاسْتَرْضَمَهَا عِنْدَ إِحْدَى نِسَاءِ قُبَاءٍ . وَجَاءِ الرَّسُولُ فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً ، فَلَمْ يَجِدْ زَيْنَبَ ، فَجَمَلَ يُدِيرُ بَصَرَهُ فِي الْخُجْرَةِ بَاحِثًا عَنْهَا ، فَلَمَّا لَمْ يَجِدْهَا سَأَلَ عَنْهَا أَمَّ سَلَمَةً ، مُدَلِّلًا لِزَيْنَبَ:أَيْنَ زُنَابُ .. ؟! مَا فَعَلَتْ زُنَابُ ؟! فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةً بَأَخْذِ عَمَّارِلَهَا .

وَلَقِيَ الرَّسُولُ أُمَّ سَلَمَةً ، وَتَحَدَّثَ إِلَيْهَا ، وَتَحَدَّثَ إِلَيْها ، وَتَحَدَّثَ إِلَيْهِ ، فَنَزَلَتْ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ لِلَاطَيِّبَا ، وَحَلَّتْ عِنْدَهُ بِحَدِيْهِا وَشَخْصِيَّتِهِا فَخَرَّبُ مَا تُحِلَّهُ مِنْ نَفْسِهِ الزَّوْجَةُ الْحَبِيبَةُ عَلَيْهُ مِنْ نَفْسِهِ الزَّوْجَةُ الْحَبِيبَةُ عَائِشَةً .

وَكَانَ الرَّسُولُ يَقُولُ عَنْ عَائِشَةَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّ سَلَمَةَ : إِنَّ لِمَائِشَةً مَا نَزَلَهَا مِنِّى أَحَدْ .

فَلَمَّا نَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً وَسُئِلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ مَا فَمَلَتِ الشَّمْبَةُ ؟ سَكَمَة فَدْ حَظِيَتْ لَدَيْهِ بِحِظْمٍ الشَّمْبَةُ ؟ سَكَمَة فَدْ حَظِيَتْ لَدَيْهِ بِحِظْمٍ وَافِرٍ ، وَشَغَلَتْ مِنْ قَلْبُهِ مَكَانًا .

وَأَحَسَّتُ عَائِشَةُ مَا لِأُمِّ سَلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَةٍ ، وَأَحَسَّتُ أَنَّهَا الْفَسَتُهَا ، حَتَّى إِنَّهَا لَكَانَتُ تَقُولُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، وَعَنْ زَيْنَبَ الْفَسَيْمَا ، حَتَّى إِنَّهَا لَكَانَتُ تَقُولُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، وَعَنْ زَيْنَبَ اللَّبِيُّ المَّدَ أُمِّ سَلَمَةً :

اللَّذِي تَرَوَّجَهَا النَّبِيُّ المَّدَ أُمِّ سَلَمَةً :

المَّانَتَا أَحَبُ لَيْسَائِهِ إِلَيْهِ - فِيها أَحْسَبُ - بَعْدى .

وَعَاشَتُ أُمُّ سَلَمَةً فِي دَارِ الرَّسُولِ إِلَى جَانِبِ زَوْجَاتِهِ اللَّاتِي سَبَقْنَهَا إِلَى بَيْتِ الرَّسُولِ، وَاللَّاتِي وَفَدْنَ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِها، اللَّاتِي سَبَقْنَهَا إِلَى بَيْتِ الرَّسُولِ، وَاللَّاتِي وَفَدْنَ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِها، وَهُوَّةِ شَخْصِيَّتِها — بِمَكَانَتِها وَهُوَّةِ شَخْصِيَّتِها — بِمَكَانَتِها الْمَالِيَةِ الْقَوِيَّةِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ ، مُتَمَثِّمَةٌ بِتَقَدْيرِ الرَّسُولِ ، وَحُبِّهِ الْمَالِيَةِ الْقَوِيَّةِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ ، مُتَمَثِّمَةٌ بِتَقَدْيرِ الرَّسُولِ ، وَحُبِّهِ الْمَالِيَةِ الْقَوِيَّةِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ ، مُتَمَثِّمَةٌ بِتَقَدْيرِ الرَّسُولِ ، وَحُبِّهِ الْهَا ، وَ إِغْزَازِهِ إِيَّاها .

وَكَانَ الْوَحْیُ لَا يَنْزِلُ عَلَى النَّبِیِّ إِلَّا وَهُوَ فِیحُجْرَ َ عَائِشَةَ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَنْبِيهُ وَتَفْوُلُ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَنْبِيهُ وَتَفْوُلُ : مَا نَزَلَ الْوَحْیُ عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا وَهُوَ مَعِی .

أَوْ تَقُولُ : حَتَّى إِذَا مَا كَانَ سَمَرُ لَيْلَةٍ ، وَكَانَ الرَّسُولُ يَبِيتُ فِيهَا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةً فَسَمِعَتْهُ يَضْحَكُ ، فَسَأَلَتْهُ :

مِ ۚ نَضْحَكُ ۚ بَا رَسُولَ اللهِ ، أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ ؟ قَالَ النَّبِيُّ : تِيبَ عَلَىاً بِىلْبَابَةَ . أَى ْ تَابَ اللهُ عَلَى أَ بِىلْبَابَةَ . وَمَلِمَتْ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ اللهَ قَدْ أَوْحَى إِلَى رَسُولِهِ بِتَوْ بَتِهِ عَلَى أَ بِي لُبَابَةَ الَّذِي كَانَ وَفَتَئَذِ يَرْ بِطُ نَفْسَهُ فِي عَمُودٍ مِنْ أَعْمِدَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ . الْمَسْجِدِ تَكْفِيرًا عَنْ ذَنْبً أَحَسَّ أَنَّهُ أَتَاهُ ضِدَّ اللهِ وَرَسُولِهِ . وَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ لِلرَّسُولِ : أَفَلاَ أَبَشَرُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَتُ أَمْ سَلَمَةَ عَلَى بَابِ حُجْرَتِهِا قَالَ : بَلَى ؛ إِنْ شِئْتِ ! فَوَقَفَتْ أَمْ سَلَمَةَ عَلَى بَابِ حُجْرَتِهِا فَوَقَلَتْ أَمْ سَلَمَةَ عَلَى بَابِ حُجْرَتِهِا فَوَقَلَتْ أَمْ سَلَمَةً عَلَى بَابِ حُجْرَتِهِا فَوَلَكَ : وَوَلَكَ عَلَى النّسَاءِ الحِجَابُ — فَنَادَتْ : يَا أَبُلُ أَبَا بَهَ ؟ أَبْشَرْ ، فَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَيْكَ !

وسمع النَّاسُ مَا بَشَّرَتْ بِهِ أَمْ سَلَمَةَ أَبَا لُبَابَةَ ، فَخَفُوا إِلَيْهِ لِيَحُلُوا فَيْدَهُ ، وَيُطْلِقُوهُ ، فَأَبِى عَلَيْهِمْ إِلّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ هُوَ الَّذِي يُطْلِقُهُ بِيَدِهِ . فَلَمَّا مَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ خَارِجًا إِلَى الشَّلَاةِ أَطْلَقَهُ . وَكَانَ قَدْ مَضَى عَلَى أَبِي لُبَابَةَ وَهُوَ فِي قَيْدِهِ الصَّلَاةِ أَطْلَقَهُ . وَكَانَ قَدْ مَضَى عَلَى أَبِي لُبَابَةَ وَهُوَ فِي قَيْدِهِ الصَّلَاةِ أَنْهُ لَهُ كُلِّ وَنْتِ صَلَاةٍ ، فَتَحَلَّهُ هُذَا سِتُ لَيَالِ تَأْتِيهِ أَمْرَأَتُهُ فِي كُلِّ وَنْتِ صَلَاةٍ ، فَتَحَلَّهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَرْ تَبِطُ بِالْجِذْعِ

وَكَانَتِ الْآَيَةُ الَّتِيَأَنْزَ لَهَا اللهُ عَلَىٰ نِبِيِّهِ فِي أَ بِي لَبَا بَهَ وَهُوَ بِبَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَجَمَلَهَا تَفْخَرُ ، وَتُحِسُ أُنَّ اللهَ شَرَّفَهَا وَأَكْرَ مَهَا هِى : « وَآخَرُ وُنَ ٱعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ : خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ

سَبِّنًا، عَسَى ٱللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ! إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥. وَ يَدُلُ عَلَى مَكَانَةٍ أُمِّ سَلَمَةً ، وَقُوَّةٍ شَخْصَيَّتُهَا ، مَا حَدَثَ مِنْهَا حَيْمًا تَعَرَّضَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ لِلتَّدَخُّل بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَزَوْجَاتِهِ عِنْدَ حُدُوثٍ سُوءِ التَّفَاهُم لَيْنَهُنَّ وَلَيْنَهُ. فَقَدْ صَدَّتْ أُمْ سَلَمَةً عُمَرَ الشَّدِيدَ — الصَّارمَ الْحَازِمَ — فِي مُعاَمَلَتِهِ لِلنِّسَاءِ، حِينَماً جَاءِهاَ (وَكَانَ قَريباً لَهاَ) لِيُخَاطِبَها فِي أَمْر مُرَاجَعَةِ نِسَاءِ النَّبيِّ لِزَوْجِهِنَّ... فَقَدْ عَلِمَ عُمَرُ مِن ۚ زَوْجَتِهِ أَنَّ ابْنَتَهُ حَفْصَة 'ترَاجعُ النَّيَّ حَتَّى بَطَلَّ يَوْمَهُ غَصْبَانَ، فَقَصَدَمِنْ فَوْرِهِ إِلَى حَفْصَةَ، فَسَأَلَهَا فِي ذَلِكَ . فَلَمَّا أَجَابَتْ بأنَّهُ حَتْ . قَالَ لَهَا لاَ عِمَّا مُحَذِّرًا زَاجِرًا: تَمْلَمِينَ أَنِّي أُحَدِّرُكُ عُقُو بَهَ اللهِ، وَغَضَبَ رَسُولُهِ. يَا مُنَّيَّةُ ؟ لَا يَغُرَّ نَّكَ هٰذِهِ الَّتِي أَعْجَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُولِ اللهِ لَهَا ﴿ يَعْنَى عَائْشَةَ) وَاللهِ لَقَدْعَلَمْتُ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يُحبُّك ، وَاوْلَا أَنَا لَطَلَّقَك. وَيَتْرُكُ عُمَرُ حَفْصَةً لِيَدْخُلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً لِيكَامُهَا فِيهٰذَا الْأَمْرِ الَّذِي قَصَدَ ٱبْنَتَهُ مِنْ أَجْلِهِ، وَلَـكِنَّ أَمَّ سَلَمَةَ تَصُدُّهُ وَ تَنْهَاهُ عَنْ أَنْ يَتَدَخَّلَ بَيْنَ نِسَاءِ النَّبِيِّ وَزَوْجِهِنَّ بِقَوْلِهَا لَهُ :

عَجَبًا لَكَ بَابْنَالَـُطَّابِ! قَدْ دَخَلْتَ فِى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ مَنْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُول اللهِ وَأَزْوَاجِهِ .

وَهَٰكَذَا أَخَذَتُ أُمُّ سَلَمَةً مُمَرَ أَخْذًا ، كَسَرَتُ بِهِ مِنْ حِدَّةِ مَا كَانَ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ مِنْ مُرَاجَعَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ لِزَوْجِهِنَّ . وَيَدُلُ عَلَى مَكَانَةِ أُمِّ سَلَمَةً وَقُوَّةِ شَخْصِيَّتُهَا مَا حَدَثَ مِنْهَا أَيْضًا لِمُمَرَ وَلِأَبِي بَكُرْعِنْدَ مَا غَضِبَ النَّبِيُّ عَلَى نِسَائِهِ لِمُطَالَبَهِنَّ النَّب إِيَّاهُ عَا لَا يَمْـلَكُ لَهُنَّ مِنْ نَفَقَةٍ ، وَ نَهَى نُحَرُ ٱبْنَتَهُ حَفْصَةً ، وَ نَهَى أَبُو بَكُر ٱبْنَتَهُ عَائِشَةً عَن أَنْ يُطَالِباً النَّبِيُّ بِمَا لَبْسَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ سَارًا بمثل هٰذِهِ النَّصيحَةِ إِلَى سَائِر زَوْجَاتِ النَّبِيِّ ، فَلَمَّا أَتَيَا أُمَّ سَلَمَةً يَذْ كُرَان لَهَا مَا ذَكَرَا لضَرَائر هَا لَمْ تَقْبَلُ مِنْهُمَا تَدَخُّلَهُمَا بَيْنَ الرَّسُولِ وَزَوْجَاتِهِ . فَقَالَتْ لَهُمَا : مَا لَـكُمَا وَلِماَ هَاهُناَ ! رَسُولُ اللهِ أَعْلَى بأَمْرِ نَا عَيْنَا ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْهَا نَا لَهَمَانَا . فَمَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلُ رَسُولَ الله . . ؟ !

فَكَانَ أَنْ تَرَكَاهَا وَٱنْصَرَفا ، وَكَانَ أَنْ حَمَدَتْ لَهَا زَوْجَاتُ النَّهِ عَمَدَتْ لَهَا زَوْجَاتُ النَّهِ عَلَمًا وَالنَّهِ عَلَمًا وَالنَّهِ عَلَمًا وَالنَّهِ عَلَمًا عَلِنَ لَهَا : جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا حِينَ

فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ . مَا قَدِرْ نَا أَنْ نَرُدٌّ عَلَيْهِماً شَيْنًا .

وَكَانَ مِنْ ذَكَاءِ أُمِّ سَلَمَةً ، وَمِنْ جَمِيل تَصَرُّفِهَا ، وَحُسْن سياسَتُهَا - أَنَّهَا أَشَارَتْ عَلَى الرَّسُولِ يَوْمَ عَهْدِ الْخُدَيْبِيَةِ عَشُورَةِ كَانَتْ سَبَبًا فِي أَنْ صَرَفَتْ عَنِ الرَّسُولِ مَا كَانَ يَشْمُرُ بِهِ يَوْمَئِذ مِنْ ضِيق وَكَدَر ، وَكَانَ مِنْهَا أَنْ رَجَمَتْ بِالْمُسْلِمِينَ إِلَى رَشَادِهِمْ ، وَأَذْهَبَتْ عَنْهُمْ مَا كَانَ بَجُولُ بِخَاطِرِهِمْ مِنْ ثَيْءٍ كَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهِمْ إِلَى حَدِّ الْمِصْيَانِ، وَكَادَ أَنْ يَنْشُرَ بَيْنَهُمُ الْفِتْنَةَ. فَقَدْ صَحِبَتْ أَمْ سَلَمَة الرَّسُولَ حِينَ خَرَجَ بِالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّمَةً يَبْغُونَ حَجَّ بَيْتِ اللهِ . وذَلِكَ بَمْدَ الْهِجْرَةِ بِستُّ سِنِينَ ، حُرمُوا خِلاَلَهَا مِنْ دُخُول مَكَّةً ، وَحِيلَ فِيهاَ رَيْهُمْ وَ بَيْنَ الطَّوَاف بَبَيْتِ اللهِ .

وَمَنَعَتْ قُرَيْشُ دُخُولَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةً ، وَاسْتَمَدَّتْ لِصَدِّهِمْ وَقَتَالِهِمْ ، وَأَرْسَلَتْ رُسُلَهَا إِلَى مُحَمَّدٍ وَالْمُسْلِمِينَ تَسْتَخْبِرُ عَنْ وَقَتَالِهِمْ ، وَعَنِ الْفَرَضِ مِنْ تَجِيئِمِمْ ، وَعَلِمَتْ قُرَيْشُ أَنَّ عَنِيئِمِمْ ، وَعَلِمَتْ قُرَيْشُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَنْبَاعَهُ مَا جَاءُوا إِلَّا لِحَجِّ مَيْتِ الله ، مُمَظِّمِينَ لَهُ ، مُحَمَّدًا وَأَنْبَاعَهُ مَا جَاءُوا إِلَّا لِحَجِّ مَيْتِ الله ، مُمَظِّمِينَ لَهُ ،

وَمُكَرِّمِينَ . وَلَكِنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ أَبَوْا أَنْ يَسْمَحُوا لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْخُلُوا مَـكَمةَ لِحَجُّ مَيْتِ ٱللهِ فِي عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَكَانَ أَنْ كَتَبَ مُحَمَّدٌ مَعَ رُسُل قُرَيْش عَهْدًا تَهَادَنَ فِيهِ الطَّرَفَانِ عَلَى عَدَم الْقِتَالِ وَقْتَا مِنَ الزَّمَانِ، وَنَمَهَّدَ فِيهِ مُحَمَّدٌ لِقُرَيْشِ أَنْ يَمُودَ هُوَ وَأَتْبَاعُهُ مِنْ حَيْثُ أَتُوا ، عَلَى أَنْ يَعُودُوا لِحَجِّ بَيْتِ اللهِ فِي مِثْلِ هَٰذَا الْوَقْت مِنَ الْمَامِ الْقَادَمِ . وَلَمْ يَرْضَ أَكْنَرُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ هَٰذَا الْمَهَدِ الَّذِي عَدُّوهُ انْحَذِذَالَا لَهُمْ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنُوا فِي ذَٰلِكَ الْحِيْنِ حِكْمَةَ الرَّسُولِ الَّتِي يَنْشُدُهَا مِنْ وَرَائِهِ ، حَتَّى لَقَدْ عُدَّ عَهْدُ الْحَدَيْبِيَةِ مِنْ بَمْدِ ذَٰلِكَ أَكْبَرَ نَصْر نَالَهُ الْمُسْلِمُونَ.

ُوعَلَى ذَلِكَ لَمْ يُسَارِعِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى تَلْبِيَةِ دَعْوَةِ الرَّسُولِ حِينَمَا دَعَاهُمْ لِيَنْحَرُوا هَدْيَهُمْ ، وَيَحْلِقُوا رُءُوسَهُمْ ، لِيكُرُوا رَاجِمِينَ .

وَكُرَّرَ النَّبِيُّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَبَاطَأُ الْمُسْلِمُونَ فِي تَلْبِيَةِ اللَّعْوَةِ ، وَقَدْ عَزَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعُودُوا دُونَ أَنْ يَحُجُوا بَيْتَ اللهِ ، وَأَنْ يُطُونُوا بَالسَّكَمْبَةِ .

وَغَضِبَ الرَّسُولُ ، وَدَخَلَ إِلَى خَيْمَةِ أُمِّ سَلَمَةَ تَبْدُو عَلَى وَجُهِهِ آثَارُ هَٰذَا الْفَضَبِ ، وَلَاحَظَتْ أُمْ سَلَمَةَ مَا بِالرَّسُولِ مِن كَدَر ، فَسَأَلَتْهُ : مَا بِكَ يَا رَسُولَ الله ؟

وَّأَجَابَ الرَّسُولُ : أَلَا تَرَيْنَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ كَيْفَ آمُرُ النَّاسَ بأَمْرِ فَلَا يَفْعَلُونَهُ ؟!

وَأَخَبَرَ الرَّسُولُ أَمَّ سَلَمَةً عِمَا كَانَ ، وَأَدْرَكَت أَمْ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيّ بِحَقَ فِي عَضَبِهِ ، وَأَنَّ الأَمْرَ إِنْ لَمْ يُتَدَارَكُ فَسَيَكُونُ ابْيْنَ الْأَمْرِ إِنْ لَمْ يُتَدَارَكُ فَسَيَكُونُ ابْيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرُ خَطِيرٌ .

قَالَتْ أَمْ سَلَمَة ، ثُهُوّنُ عَلَى الرَّسُولِ ، وَنَحُنَفُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لاَ تَلُمْهُمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ دَخَلَهُمْ أَنْ وَغِيمِ مِمَّا أَدْخَلَتَ عَلَى نَفْسِكَ مِنَ الْمَشَقَّةِ فِى أَنْ الصَّلْحِ ، وَرُجُوعِهِمْ بِغَيْرِ فَتْحِ . ثُمَّ أَشَارَت أَمْ سَلَمَة عَلَى الرَّسُولِ أَنْ يَخْرُجَ فَيَنْحَرَ هَدْ يَهُ ، وَ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، دُونَ أَنْ مُ بَكَلِمٌ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِدِينَ .

وَفَعَلَ النَّبِيُّ مَا أَشَارَتْ بِهِ أُمَّ سَلَمَةً عَلَيْهِ فَخَرَجَ ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَفَعَرَجَ ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَهُوَ يَكَبِّرُ رَافِهاً صَوْتَهُ : بِاسْمِ اللهِ ، وَاللهُ أَكْبَرُ !

مُمَّ دَخَلَ إِلَى خَيْمَةٍ لَهُ مِن أَدَمٍ ، وَدَعَا بِمَنْ حَلَقَ لَهُ رَأْسَهُ ، وَرَعَا بِمَنْ حَلَقَ لَهُ رَأْسَهُ ، وَرَأَى النَّـاسُ مَا فَمَلَ النَّبِيُّ ، فَقَامُوا إِلَى هَدْ يِهِمْ يَنْحَرُ وَمَهَا ، وَسَارَعُوا يَحْلِقُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ .

وَهَكَذَا أَنْقَذَتْ مَشُورَةُ أَمَّ سَلَمَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ فَتَنَةً كَادَتْ أَنْ نَسْتَشْرِى بَيْنَهُمْ بِسَبَبِ عَهْدِ الْحُدَيْبِيَةِ الَّذِي اعْتُبِرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتْحًا عَظيمًا لِلْمُسْلِمِينَ .

وَكَانَ مِن اسْتِصْوَابِ الرَّسُولِ لِرَأْيِ أُمْ سَلَمَةً أَنَّهَا سَمَتُ فَى الْوَسَاطَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَعْضَ أَقْرَ بَائِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ حِينَ فَى الْوَسَاطَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَعْضَ أَقْرَ بَائِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ حِينَ خَرَجُوا خَرَجُوا بَحْنَ لَهُ لَمْ اللَّهِ فَي الطَّرِيقِ ، وَعَرَضُوا إسْلاَمَهُمْ عَلَيْهِ : مَنْ مَكَةَ لِمُلاَقَاةِ النَّبِيِّ بِالطَّرِيقِ ، وَعَرَضُوا إسْلاَمَهُمْ عَلَيْهِ : أَبُوسُفَيْانُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ابْنُ عَمَّ النِّبِيِّ ، وَعَبْدُ اللهِ أَبُوسُفِيانُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ابْنُ عَمَّ النِّبِيِّ ، وَعَبْدُ اللهِ أَبُوسُولُ بَنِي الْمُعَلِّبِ ابْنُ عَمَّتِهِ وَأَخُو أُمْ سَلَمَةَ لِأَبِيها ، ابْنُ أَبِي أَبُوسُولُ بِنِيقِ الْمُقَابِ . فَلَمَّا اسْتَأْذَنَا عَلَى الرَّسُولُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ الرَّسُولُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ الرَّسُولُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ اللهَ الرَّسُولُ اللهَ مَنْهُمَا فَيْلُ هِجْرَتِهِ مِنْ مَكَةً مِنْ شِدَّةٍ وَأَذًى ، فَا لَا قَالِهُ فَالْ هَبُولُ عَلَيْهِ مَنْ مَكَةً مِنْ شِدَّةً وَأَذًى ، فَالمَّا فِي ذَلِكَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ لَهُمَا فَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ مَكَةً مِنْ شِدَّةً وَأَذًى ، فَالْمَا فَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ مَكَةً مِنْ شِدَّةً وَأَذًى ،

وَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةً لِلرَّسُولِ ، نَهُ طَفِّ قَلْبَهُ عَلَى ذَوِيهِ وَذَوبِهَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْنَ عَمِّكَ ، وَابْنَ عَمَّتِكَ وَصِهْرَكَ !

فَأَجَابَهَا النّبيُ : لَا حَاجَةً لِي بِهِماً ، أَمَّا ابْنُ عَمِّى فَقَدْ أَصاَ بِنِي مِنْهُ سُونٍ ، وَأَمَّا ابْنُ عَمَّتِي وَصِهْرِي فَقَدْ قَالَ بَمَكَّةَ مَا قَالَ . مِنْهُ سُونٍ ، وَأَمَّا ابْنُ عَمَّتِي وَصِهْرِي فَقَدْ قَالَ بَمَكَّةَ مَا قَالَ . هَذَا الْكَلَامُ الَّذِي أَجَابَ بِهِ الرَّسُولُ أُمَّ سَلَمَةً بَلَغَ مَا شَفَيَانَ ، فَقَالَ :

وَاللهِ لَيُونْذَنَنَ لِي ، أَوْ لَآخُذَنَ بِيَدِ اَبَى هَذَا ﴿ وَكَانَ مَهَهُ وَاللهِ لَيُونُدَ اَيُولُهُ مَهُ وَلَدُهُ جَمْفَرُ ﴾ ثُمَّ لَنَذْهَبَنَ فِي الْأَرْضِ حَتَّى نَمُوتَ عَطَشَا وَجُوعًا . فَرَقَ تُحَمَّدُ ، وَأَذِنَ لَهُمَا ، فَدَخَلَا عَلَيْهِ ، فَأَسْلَمَا .

وَلَمْ يَخُلُ قَلْبُ أُمَّ سَلَمَةً مِنَ الْفَيْرَةِ عَلَى زَوْجِهَا الرَّسُولِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَتَحَرَّجُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ مِنْ إِظْهَارِهَا ، وَالتَّمَادِي وَإِنْ كَانَتْ تَتَحَرَّجُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ مِنْ إِظْهَارِهَا ، وَالتَّمَادِي فَيها : فَحِينَما حَمَلَتْ مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ جَارِيَةُ رَسُولِ اللهِ الَّتِي فِيها : فَحِينَما حَمَلَتْ مَارِيَة الْقَبْطِيَّةُ جَارِيَةُ رَسُولِ اللهِ الَّتِي أَهْدَاهَا إِلَيْهِ مُقَوْقِسُ مِصْرَ ، لَمْ تَسْتَطِع فِي نِسَاءُ النَّبِي إِخْفَاء فَهْرَتِهِنَ مِنْها . بَلْ زِدْنَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ سَعَيْنَ فِي الْهَمَلِ عَلَى الْكَيْدِ نَهَا وَهَمَلِ عَلَى الْكَيْدِ لَهَا ؛ وَشَارَكَتْهُنَ أَمْ سَسَلَمَةً فِيها ذَهَانِ إِلَيْهِ ، النَّهِ إِلَيْهِ ،

وَآزَرَ بَهُنَّ فِيهِ .

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَوْماً فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَمَعَهُ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ زَوْجَتَاهُ : أُمُّ سَلَمَةَ وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ . وَذَاتَ يَوْمِ السَّفَرِ زَوْجَتَاهُ : أُمُّ سَلَمَةَ — أَقْبَلَ الرَّسُولُ عَلَى هُوْدَجِ صَفِيَّةً ، وَكَانَ يَوْمَ أُمِّ سَلَمَةً ، وَكَانَ يَوْمُ اللهِ صَفِيَّةً ، وَكَانَ يَوْمُ اللهِ وَهُو يَحْسِبُهُ — خَطأً — هَوْدَجَ أُمِّ سَلَمَةً ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ خَطأَهُ ، يَتَحَدَّثُ مَعَ صَفِيَّةً عَلَى أَنَّهَا أُمُ سَلَمَةً ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ خَطأَهُ ، يَتَحَدَّثُ مَعَ صَفِيَّةً عَلَى أَنَّهَا أُمُ سَلَمَةً ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ خَطأَهُ ، وَالْصَرَفَ إِلَى أُمُّ سَلَمَةً — بادرَ تَهُ أُمْ سَلَمَةً ، فَلَمَّا كَانَتْ تَجِدُ فِي نَفْسِها مِنْ لَذَعِ الْفَيْرَةِ ، فَقَالَتْ :

تَتَحَدَّثُ مَعَ ابْنَةِ الْيَهُودِيِّ فِي يَوْمِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟! وَلَكُنِّ أُمَّ سَلَمَةَ مَا لَبِثَتْ أَنْ أَحَسَّتْ بِالنَّدَمِ عَلَى مَا قَالَتْ ، فَكَانَتْ نَسْتَغْفِرُ مِنْ ذَلِكَ وَتَقُولُ لِلنَّبِيِّ :

ياً رَسُولَ اللهِ ؛ اِسْتَغْفِرْ لِي ، فَإِنَّماً حَمَانِي عَلَى ذَٰلِكَ الْفَيْرَةُ .
وَهَكَذَا كَانَتْ شَخْصِيَّةُ أُمِّ سَلَمَةَ الْقَوِيَّةُ تُحَاوِلُ أَنْ
تَسْمُو بِحِكْمَتِها ، وَتَعْلُو بِإِرَادَتِها فَوْقَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النِّسَاهِ .

وَكَانَتْ حَيَاةً أُمِّ سَلَمَةً كَذَلِكَ مِنْ بَعْدِ وَفَاةِ النَّبِيِّ : كَانَتْ حَيَاةً نَعْلِبُ عَلَيْهَا هَذِهِ الرُّوحُ الَّتِي عُرِفَتْ عَنْهَا ، وَاتَّصَفَتْ بِهَا ، وَكَانَ أَعْظُمُ مَا بَدَا مِنْ رُوحِهَا هَذِهِ ، مَا كَانَ مِنْ مَوْقِفِهَا الْجَلِيلِ الْمُشَرِّفِ الَّذِي وَفَفَتْهُ يَوْمَ خُرُوجٍ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ عَائِشَةً الْجَلِيلِ الْمُشَرِّفِ الَّذِي وَفَفَتْهُ يَوْمَ خُرُوجٍ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً وَأَنْهَا إِلَى الْبَصْرَةِ فِي فِئْنَةِ تَأْلِيبِ النَّاسِ عَلَى خِلَافَةِ عَلَيّ بْنِ وَأَنْهَا إِلَى الْبَصْرَةِ فِي فِئْنَةِ تَأْلِيبِ النَّاسِ عَلَى خِلَافَةِ عَلَيّ بْنِ وَأَنْهَا إِلَى الْبَصْرَةِ فِي فِئْنَةِ تَأْلِيبِ النَّاسِ عَلَى خِلَافَةِ عَلَيّ بْنِ وَأَنْهَا إِلَى الْبَصْرَةِ فِي فِئْنَةٍ تَأْلِيبِ النَّاسِ عَلَى خِلَافَةِ عَلَيّ بْنِ وَأَنْهِ مَا اللَّهِ ، وَالْمُطَالَبَةِ بِدَم عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ الَّذِي ثُوتِلَ بِيدِ مَعْلَا لِي طَالِبٍ ، وَالْمُطَالَبَةِ بِدَم عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ الَّذِي ثُوتِلَ بِيدِ عَلَى النَّاسِ عَلَى عُلَا اللَّهُ مِن الثَّالِينِ ، وَالْمُطَالَبَةِ بِدَم عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ اللّذِي ثُوتِلَ بِيدِ جَاعَةٍ مِنَ الثَّالِينِ مَا النَّذِي النَّاسِ عَلَى عُمَالِهِ .

فَقَدْ ذَهَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً ، وَإِلَى سَائِرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، تَدْعُوهُنَ لِلْخُرُوجِ مَمَهَا وَمُوَّازَرَتِهَا فِيها تَدْعُو إِلَيْهِ، الْمُؤْمِنِينَ ، تَدْعُوهُنَ لِلْخُرُوجِ مَمَها وَمُوَّازَرَتِها فِيها تَدْعُو إلَيْهِ، فَكَانَ أَنْ وَقَفَتْ مِنْها أُمُّ سَلَمَةَ مَوْقِفَ نَصْح ، وَعِظَة ، وَكَانَ أَنْ وَقَفَتْ مِنْها أُمُّ سَلَمَة وَالرَّوِيَّةِ . فَبَيَّنَتْ لِعائِشَة وَإِرْشَادٍ . ذَلَّ ذَلِكَ عَلَى الحَكْمَة وَالرَّوِيَّةِ . فَبَيَّنَتْ لِعائِشَة خَطَأ ما هِي بَسِيلِهِ ، وَأَنْكَرَت عَلَيْها مَا هِي مُقْدِمَة عَلَيْهِ ، وَأَنْكَرَت عَلَيْها مَا هِي مُقَدِمَة وَ عَبَيْلَعَ فَى وَمُولِ الله ، وَ عَبْلُغَ وَذَكَرَتُها عَلَى الله ، وَ عَبْلُغَ فَي وَنَهُ وَالْسِهِ مِنْ رَسُولِ الله ، وَ عَبْلُغَ

حُبِّ الرَّسُولِ لَهُ ، وَإِعْزَازِهِ إِيَّاهُ ، وَحَدَبِهِ عَلَيْهِ .

وَلَمَّا رَأَتُ أَمْ سَلَمَةَ مَبْلَغَ نَشَبْثِ عَائِشَةً بِمَا اعْتَزَمَتْهُ بِتَأْثِيرِ أَتْبَاعِهَا الَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ وَسَمِعَتْ عَائِشَةَ تُجِيبُهَا عَلَى مَا نَصَحَتْهَا بِهِ بِقَوْلِهَا :

إِنَّمَا أَخْرُجُ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . . . فَأَىَّ قَالَتُ بِالنِّسَاءِ . . . فَأَىَّ فَالَتَ لَهَا : إِنَّ عِمَادَ الدِّينِ لَا يُقاَمُ بِالنِّسَاءِ . . . فَأَىَّ خُرُوجِ تَخْرُجِينَ ؟!

وَلَمَّارَأَتُ أُمُّ سَلَمَةً أَنَّ عَائِشَةً قَدْ أَضْحَتْ بِسَبِيلِ الْخُرُوجِ مَعَ أَثْبَاعِها – كَتَبَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ تُعَرَّفُهُ مَا كَانَ ، وَكَانَ فِيهاَ كَتَبَتْ:

فَإِنَّ طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرَ وَأَشْيَاعَهُمَا - أَشْيَاعَ الضَّلَالَةِ - يُويِدُ كُرُونَ أَنَّ يُخِرُجُوا بِعَائِشَةَ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَيَذْ كُرُونَ أَنَّ عُمْ أَنَّ عَنْهُ مَنْ أَنْ يَغْرُجُوا بِعَائِشَةً إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَيَذْ كُرُونَ أَنَّ عَنْهَانَا عُمْ أَنَ الْبَصْرَةِ مِنْ لَرُومِ الْبَيُوتِ - لَمْ اللهُ عَنْهُ مِنَ النَّفُرُوجِ ، وَأَمَرَنَا بِهِ مِنْ لُزُومِ الْبَيُوتِ - لَمْ أَذَعِ الْخُرُوجَ إِلَيْكَ ، وَالنَّصْرَةَ لَكَ ، وَلَكِمًى بَاعِثَةٌ إِلَيْكَ بِابْنِي

وَاللهِ لَهُوَ أَءَزُ عَلَى مِن نَفْدِي - لِيَخْرُجَ مَعَكَ .

وَبَمَثَتْ أَمْ سَلَمَةَ إِلَى عَلِيّ بِابْنِهَا لِيُجَاهِدَ بِجَانِيهِ فِيما تَرَى أَنْهُ الْحَقُ .

وَرَوَتُ أُمُّ سَلَمَةَ الْحَدِيثَ عَنِ الرَّسُولِ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعَنْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ، وَرَوَى عَنْهَا أَوْلَادُها ، وَكَثِيرُ مِنَ الصَّحَارَة .

وَعَاشَتُ أَمْ سَلَمَةَ حَتَى رَأَتُ مَوْتَ جَيِيعِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ، فَكَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا . وَقِيلَ بَقِيَتْ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ حَتَّى أَتَى الزَّمَنُ الَّذِى وَقَعَتْ فِيهِ مَذْ بَحَةُ كُرْ بَلاءَ الَّتِي ذُبِحَ فِيها أَهْلُ رَبِّلاءَ الَّتِي ذُبِحَ فِيها أَهْلُ رَبِّلاءِ النَّي ذُبِحَ فِيها أَهْلُ رَبِيْنَ الرَّسُولِ ، ثُمُّ مَا تَتْ بَعْدَها .

وَصَلَّى عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ أَبُوهُرَيْرَةً ، وَدُفِنَت ْ بِجَانِبِ زَوْجَاتِ الرَّسُولِ بِالْبَقِيعِ . الرَّسُولِ بِالْبَقِيعِ .

تم طبع هذا الكتاب على مطابع دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٨

## مجموعة أمهات المؤمنين

نصور القارئ في هذه المجموعة حياة كريمات النساء ، وأعلاهن درجة في العفة والكال ، وأشدهن ورعاً وتديناً ، وأقربهن إلى الله ؛ هن أمهات المؤمنين ، زوجات الرسول الكريم . ونصور الحقائق الصحيحة التي يجب أن يعرفها كل مسلم ومسلمة ، حتى يتخذوا بما كان يجرى بين النبي و زوجاته هادياً لمم و إماماً . فهو خير زوج : يعطى الزوجة حقها في حريتها ومالها وفي صلتها الطيبة بأهلها ، و بجيرانها . وهن خير زوجات : يعرفن المزوج حقه ، ويؤدين ما له عليهن من واجبات . ومن هذه المجموعة نتمام كيف نعالج ما قد يعرض أحياناً من المشكلات التي تكون بين المره و زوجه على أساس من التسامح الكريم ، والمجاملة الطيبة الرقيقة .

| - عائشة السياسية       | 9   | ١ – خديجة الطاهرة     |
|------------------------|-----|-----------------------|
| - حفصة                 | 1.  | ٢ – خديجة الزوجة      |
| - أم المساكين وأم سلمة | 1.1 | ٣ - خديجة سيدة النساء |
| - زينب بنت جحش         | 17  | ٤ - سودة              |
| - صفية                 | 15  | ه – عائشة الصبية      |
| - أم حبيبة             | 1 5 | ٦ – عائشة الحبيبة     |
| – جويرية وريحانة       | 10  | ٧ - عائشة المبرأة     |
| – ميمونة ومارية        | 17  | ٨ – عائشة العالمة     |



دارالمعارف عصتر